- (٢) وعن على أنَّه كان يقول : إنَّى لَأَبْغِضُ (١) الرَّجُلَ يكون كسلانَ مِن (٢) أَمْر دنياه فهو عَن أَمر آخرته أَكسَلُ .
- (٣) وعن جعفر بن محمد (ص) أنَّ رجلًا سأَله أن يدعوَ الله له أن يرزقه في دَعَةٍ (٣) ، فقال لا أدعو لك ، اطلب كما أُمِرُّت (١) وقال : ينبغى للمسلم أن يلتمس الرزق حتى يصيبه حرّ الشمس .
- (٤) رُوِينا عن أهل البيت (ص) في الدعاء لاستجلاب الرزق وجوهاً يطول ذكرها ، ليس فيها شيءٌ مُوَقِّتٌ .
- (0) وعن رسول الله (صلعم) أنه قال فى حِجَّةِ الوَداع : إنّى والله لا أعلم عملاً يقرَّبُكم من النّار عملاً يقرَّبُكم من النّار الجنّة إلّا وقد أعلمتكم به ولا أعلم عملاً يقرَّبُكم من النّار إلّا وقد حَدَّرتكم عنه ، وإنّ الرّوحَ الأمين (1) قد نفث فى رُوعى أنّ نفساً لا تموت حتى تستكمل رزقها ، فاتّقوا الله وأجملوا فى الطّلب ، إنّه ليس عبد من عباد الله إلّا وله رزق بَيْنَهُ وبَيْنَهُ حجابٌ ، فإن صبر أتاه الله به حَلالًا ، وإن لم يصبر هَتَك الحجاب ، فأكله حراماً ، فلا يحيلن أحدَكم استبطاء شيء من الرّزق أن يطلبَه مِن غير حلهِ فإنّه لا ينال ما عند الله إلّا بطاعته .
- (٦) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : إِنَّ اللَّانب لَيُحْرِمُ الرَّزَق . (٧) وعن رسول الله (صلع) أنه مرّ في غزوة تَبُوكَ بِشَابٌ جَلَّد (١) يسُوقُ

<sup>(</sup>۱) س. (۲) س، ط. هيع، د، ي – عن.

<sup>(</sup>٣) حاشية ني ه - أي راحة .

<sup>(</sup>٤) س ، د ، ع ، ط . ه - أمرك الله .

<sup>(ُ</sup>ه) حاشية في هـ – الروح الأمين جبرئيل ، والنفث نفث الراقي ، والروع بالضم الخلد وهو اليال واليال القلب .

<sup>(</sup>٦) س (حاشية) الجلد القوى .